إستِلهام العِظات والعِبر من غزوة بدر والفتح الأكبر مع الإستعداد للأواخِر العشر

2021-04-30

## الخطبة الأولى

الحمد لله الذي أنعمَ على هذه الأمّة المحمّدية في شهر رمضان. بإنزال القرآن. هدًى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، ونصر نبيّه وحبيبه سيّدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر. وسمَّاه يوم الفرقان، وأعزّه بفتح مكة وتطهيرها من الشرك والأوثان، فيا له من عزّ ارتفع به صرْح الإسلام والإيمان. واندكّ به بنيان الشرك والطغيان، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ. جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مَوْسِماً لِلطَّاعَاتِ، وَاصْطَفَى الْعَشْرَ الأواخِر مِنْهُ لِلتَّنَافُسِ فِي الصَّالِحَاتِ، لِرَفْعَ الدَّرَجَاتِ، ومُضاعَفَةِ الأُجُورِ والحَسنَاتِ، وحَطِّ الأَوْزَارَ والسَّيِئاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَمُضاعَفَةِ الأُجُورِ والحَسنَاتِ، وحَطِّ الأَوْزَارَ والسَّيِئاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَنَصَحَ فَأَخْلَصَ النُّصْحَ لأُمَّتِهِ، وكانَ يحتَفِي بهذه الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ أَيَّ وَنَصَحَ فَأَخْلَصَ النُّصْحَ لأُمَّتِهِ، وكانَ يحتَفِي بهذه الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ أَيَّ التَفَاء، ويضاعِفُ فيهَا العبادة والجودَ والعطاءَ،

محمد المصطفى الهادي لسنته \* مؤيّد طاهر بر بأمّته بشرى لكم وتهاني أهل ملّته \* إن شئتُم أن تكونوا في شفاعته صلّوا عليه وزيدوا في محبّته

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيّدنا محمّد سبب هدايتنا، وسرِّ عنايتنا، وباب سعادتنا، والشفيع الأعظم لنا يوم بعثنا وحشرنا ونشرنا، وعلى آله أهل الصدق واليقين. وصحابته المُعينين له على أعباء هذا الدين، وورثته الحاملين لواء رسالته من بعده أجمعين، وعلى كلّ من هو عامل بشريعته، مُنفِّذ لسنّته. صلاة ينوّر الله تعالى بها قبورنا، ويحشرنا بها تحت لواء شفاعته، ويجعلنا بها جميعاً من أهل جواره في جنّته، بفضلك وكرمك يا

أرحم الراحمين. يا ربَّ العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. إنّ في سيرة نبيّنا صلى الله عليه وسلم العطرة أحداث عظيمة جليلة مُلئت علمًا وحكمة وإيمانًا، وصبرًا وإيقانًا، وحلمًا ورحمة. وبرًّا وفضلاً وإحسانًا، في حيّز زماني لم يتجاوز ثلاثة وعشرون عامًا حمل فيها رسالة الله. وبلّغ فيها شريعة الله، ما ترك باب خير إلا دلَّنا عليه، ولا سبيل رُشد إلا هدانا إليه، حتّى فارق الدّنيا. وقد تركنا عليه الصلاة والسلام بدين أكمله الله تعالى على يديه، أيّها المسلمون. ولعلّ من أجلّ الأحداث التي سجّلها التّاريخ. بل وسجّلها القرآن الكريم، بأدق التّفاصيل، غزوة سمّاها المولى عزّ وجلّ: يوم الفرقان، فَفِي السَّابِع عَشرَ مِنْ رَمَضنانَ. من السنة الثانية للهجرة النبوية. كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْر الْكُبْرَى، يومُ أعز الله فيه جُنْده. ونصر فيه عَبْده. وأذلّ فيه مَنْ عاداه. ورفع المنار لِمَنْ والاه، في أوّل معركة يخوضونها مع قوى البغى والشرك، يقول الله تعالى في سورة الأنفال: ((كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِ هُونَ يُجَادِلُو نَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ۚ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ ۚ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الْشُّوكَةِ تَكُونَ ۚ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)). فاجتمع الجيشان بحِكْمة الله على غير ميعاد. ليقضى الله ما حكَمَ به وأراد، قال تعالى في سورة الأنفال: ((وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُو لاَّ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِيَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)). أيها المسلمون. وحقّق الله تعالى لعباده المؤمنين الصابرين النّصر على عدوّهم. رغم قلّة عددهم وعُدَّتهم، وأيدهم سبحانه بجنود مِنْ عنده. قال تعالى في سورة آل عمران: ((وَلَقَدْ نَصرَكُمُ اللهُ ببَدْر وَأَنتُمْ أَذِلَّهٌ فَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوَّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)). ويَقُولُ سبحانه في سورة الأنفال: ((إذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى

الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الَّحِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ)). أيّها المسلمون. إنّ الشّرف والرِّفْعة التي نالها أهل بدر رضى الله عنهم. لم ينلها أحَد لا قبلهم ولا بعدهم مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيّ شرف أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام في حقّهم كما في مصنّف إبن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع على أهل بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)). وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي. عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع الزُّرَقِيّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: ((جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: "مِنْ أَفْضَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ)). أيها المسلمون. وَفِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ سنة ثمانِ من الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ المكرّمة، فقد مَنَّ الله تعالى على الأمّة الإسلامية جمعاء. ففتح بيته لنبيه، وطهره من أؤضار الشرك. ولَوْثات الكفر. ومظاهر الظّلم والإستكبار، وهو الفتح الأعظم. الذي أعزّ الله به دينه ورسوله وحزبه، واستنقذ به بلدَه وبيته. الذي جعله هدى للعالمين. من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزّه على مناكب الجَوْزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجًا، وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجًا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ((هذا ما وعدني ربى))، ثم قرأ: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)). أَيِّها المسلمون. وقفتنا اليوم أمام هذَيْن الحدثَيْن العظيمَيْن؛ لكي نستلهم منهما العظات والعبر، ومن أعظمها وأجلّها: أنّ الإسلام كلمة الله الباقية. ورسالته الخالدة. باقية ما بقي الزمان وتعاقب المكان. بعز عزيز وذُل ذليل، هذا الإسلام الذي كتب الله العزّة لمن والاه، وكتب الذّلة والصَّغار على مَن عاداه، نستلهم كذلك: أنّ الصبر مفتاح الفرج. فما ضاقت الأمور على مَن

صبر، الصبر مفتاح الخير. وأنّ مع العسر يسرًا، وأنّ عاقبة الصبر خير. واصبر وما صبرك إلا بالله، فإن وجدت عبدًا من عباد الله قد صئبَّت عليه المحن والبلايا من الله فصبر لله، فبشِّره بحُسن العاقبة والمآل من الله، ولقد صدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((ما أعطى عبدٌ عطاءً أفضل من الصبر)). صبرًا يا أهل الإسلام في زمان عظمت كُربه، في زمان اشتدت بلاياه ومحنه، حيثما وَلَيْتَ بناظرَيْك رأيتَ الأشجانَ والأحزان، نساء وأرامل وأطفال وتكالى، في بلاد الإسلام يَتقاتلون، أصبح دم المسلم رخيصا مهدورا، تفرقت الصنفوف، وانشقت الكلمة. وتباعدت القلوب، والأسعد اليوم هم أعداء الإسلام، الذين أدركوا أنّ قوّة المسلمين في اتّحادهم، فاتّحَدوا وفرّقونا، ومع ذلك نأمل أن يوجِّد الله صفَّنا بصلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعائنا. فغزوة بدر تعلّمنا أنّ من أسباب النصر العظيمة تآلف القلوب وتراحمها، كان أصحاب النبي في قلَّة من العدد والعُدّة، ولكن كانت بينهم المحبّة والصفاء والمَوَدّة، كانوا متراحمين متعاطفين. متآلفين متكاتفين. متناصرين متآزرين، شعار هم: ((لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم)). فسبحان من أعزهم وهم أذلاء، سبحان من أغناهم وهم فقراء، سبحان مَن رفعهم وهم ضعاء. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنّات النعيم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيّها المسلمون. وتجلَّى في هاتين الحادثتين الكريمتين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خُلُق جمّ وقلبٍ رحيم، وقد بعثه الله رحمة للعالمين، فلمّا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن منّ الله عليه بالفتح الأعظم والمقام الأكرم. قال: ((يا معشر قريش! ما ترَوْن أنّى فاعل بكم؟! قالوا: أخِّ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء)). فعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدرته على مَن آذاه دليل على منزلته العظيمة التي تبوّأها صلوات الله وسلامه عليه من الخُلُق العظيم، والسلوك المستقيم، ولا ريب أنّ الله جلّ وعلا قد تعاهده وربّاه، قال عليه الصلاة والسلام: ((أدّبني ربي فأحسن تأديبي)). وقال تعالى في سورة القلم: ((وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ)). فبمجرّد أن شنّف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماع الناس، الذين كانوا أعداء الأمس، بهذه الكلمات الطيّبة، ((اذهبوا فأنتم الطلقاء))، إذا بالوجوه تتلألأ، والصدور

تنشرح، فتحوّلت الألسنة من عداوة الله، إلى الدعوة إلى الله، وانتقلت القلوب من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقد عليه، إلى الإستماتة في محبّته والدفاع عنه، يقول الله تعالى في سورة فصّلت: ((إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)). أيها المسلمون. إن هذَيْن الحدثين العظيمَيْن ليسا مجرّد حدث وقع وانتهى، بل هما مدرسة عظيمة، أستاذها سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحارسها العام جبريل عليه السلام، ومديرها الله سبحانه وتعالى، وتلامذتها أمّة الإسلام، وليسا مدرسة عسكرية فحسب؛ بل هما مدرسة أخلاقية، ومدرسة اجتماعية، ومدرسة شرعية، ومدرسة التسيير؛ نتعلَّم منهما عدّة قواعد في الإدارة والتسيير منها: قاعدة إعرف عدوّك، وقاعدة الشورى، وقاعدة المساواة في تطبيق القانون والشريعة، وقاعدة القبول بالمعارضة، وقاعدة الخضوع للحق ولو كان مرّا، وقاعدة الأخوّة المبنية على التعاون والتكافل والمودّة والمحبّة، وقاعدة المشاركة الميدانية لقادة الأمّة في ميادين العمل. تلكم هي قواعد التسيير وأسس الإدارة كما طبّقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذَيْن الحدثَيْن العظيمَيْن، فحقّق للأمّة فوزا كاسحا. ونجاحا باهرا. ودخل الناس به في دين الله أفواجًا، اللهم يا حيّ يا قيّوم. ياذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تنظر إلينا، وإلى آبائنًا وأمّهاتنا، وذريّاتنا وقراباتنا، وذوي الحقوق علينا، وأهل مودّتنا، بما نظرت به إلى ساداتنا أهل بدر الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واحشرنا في زمرتهم، وأسعدنا بمرافقتهم، في زمرة حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صدق الصمائمين. وإقبال القائمين. وخصال المتقين. وبلغنا برحمتك ورضوانك درجات المقرّبين. واحشرنا يوم النّشور في زمرة المنعّمين. في جوار سيّد المرسلين. سيّدنا ومولانا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخِر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اهـ

الخطبة الثانية

الحمدُ اللهِ الذي شَرَّفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضنانَ عَلَى كُلِّ عَشْرٍ، وَخَصَّهَا بِلَيْلَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَسَّمَاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك

عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. أنعم الله علينا بهذه النعمة العظيمة. والمنّة الجليلة الكريمة. فبلّغنا شهر رمضان. وما كنّا لنبلغه إلا بفضل الحليم الرحمن، بلغنا شهر رمضان ونحن في عافية في الأبدان. وأمن في الأوطان. ورغد عيش بين الأهل والولدان، فالحمد لله كالذي نقول، والحمد لله خيرًا مما نقول. وها نحن بعد غدٍ أن شاء الله سنستقبل العشر الأواخِر، ختام شهر رمضان ووداعه، نستقبل العشر الأواخر وكلنا أمل وطمع في رحمة الله ألا يخيّب رجاءنا وأن يستجيب دعاءنا، أيّها المسلمون. وصنفت أمُّنا السيدة عَائِشَةُ رَضيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا حَالَ نَبِيّنَا صلى الله عليه وسلم فِي هذه العشر فَقَالَتْ كُمّا في صحيح مُسْلِم: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ))، وَمَعَ كَثْرَةِ قِيَامِ نَبِيّنَا صَلَى الله عليه وسلم طَوَالَ إلعَامِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ شَأْنٌ آخَرُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي العَشْرِ، تَقُولُ السيدة عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَيْضًا كما في البُخَارِيّ وَمُسْلِم: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)). وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ :أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْتَهِدُ اجْتِهَادًا خَاصًا زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ فِي هَذِهِ العَشْرِ، وَيَزِيدُ فِي أَنْوَاعِ العِبَادَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَقِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ لِلْقُرْآنِ وَذِكْرٍ وَصِدَقَةٍ وَدُعَاءٍ، فَإِنَّ مَعْنَى العِبَادَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَدُعَاءٍ، فَإِنَّ مَعْنَى أَحْيَا لَيْلَهُ: اسْتَغْرَقَهُ بِالصَّلَاةِ وَالعِبَادَةِ، وَإِنَّ مَعْنَى أَيْقَظَ أَهْلَهُ: أَيْقَظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ، وَرَوَى الإمام أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ سيّدنا عَلِيٍّ كِرّم الله وجهه ورضي عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: ((كَانَ يُوقِظُّ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكُلَّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ يُطِيقُ الصَّلاَةَ)). وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ أَيْضًا عَلَى ابنَتِهِ السيّدة فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَزَوْجِهَا الإمام عَلِيّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فَيَطْرُقُ عَلَيْهِمُ البَابَ لَيْلاً وَهُوَ يَتْلُو قَولَهُ تَعَالَى في سورة طه: ((وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى)). فاتّقوا الله عباد الله. وأَقْبِلُوا على الله مردِّدين: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة. بجاه نبيّك

صاحب الحوض والشفاعة. صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وساعة. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ربّ العالمين. وآخِر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. اهـ